

الدڪتُور محمَّد مَعروف الدَواليبيّ

جارالنخائس

21



0.2

المرابة فالإثنالين

بنيبالثرالزه الرحم الرحينيم

# المالة في المناهدي

الدڪتُور محمَّد مَعروف لرواليبيّ

**دارالندائس** 



للطباعة والنشر والتوزييع شادع فددان - بناية الصباح وصفي السدين - ص.ب ١٤/٥١٥٢ برقيا: دانف ايسكو - ت ١٠١٩٤ ار ٨٦١٣٦٧ بسيروت - لسنان



- (أ) تطلّع المجتمع الحديث إلى مجتمع إنساني واحد غير متمايز في أعراقه، وأجناسه، وأديانه.
- (ب) موقف الإسلام من هذا التطلع بصورة عامة،
  - ومن المرأة بصورة خاصة.

----

### [1]

تطلع المجتمع الحديث إلى مجتمع إنساني واحد غير متمايز في أعراقه ، وأجناسه ، وأديانه

1 \_ إننا نشاهد منذ المنتصف الثاني لعصرنا الحاضر من القرن العشرين تطلعاً كبيراً نحو إقامة الحياة البشرية على مفاهيم وقواعد إنسانية، ورغبةً أكيدة من قبل رجال الفكر والعلم وقادة السياسة للانتقال بالمجتمع الإنساني المتمايز المتناحر إلى مجتمع إنساني واحد متعاون، وذلك:

- في إطار «حق المجتمع في الحياة الكريمة»، من غير تمايز في الأعراق، أو في الأجناس، أو في الأديان.
- وفي إطار «وحدة المصالح الاقتصادية للجميع»
  من غير استئثار من قِبَل الكبار والأقوياء على حساب الصغار والضعفاء.

وأخيراً في إطار «العدالة الإنسانية المطلقة» بين
 الجميع، حماية لسلام الإنسان.

٢ ـ وهكذا أخذت منظمة الأمم المتحدة منذ دورتيها الاستثنائيتين في عامي ١٩٧٤ و ١٩٧٥ تدعو، عملًا بإجماع أعضائها، إلى نظام جديد تُراعَى فيه تلك المبادىء التى أشرنا إليها أعلاه، ومؤكدةً على أن تقدَّم العلوم وتطور التكنولوجيا قد تصاغرت معهما رقعة الأرض، وزالت معهما الحدود، وامتزجت بحكم ذلك الشعوب بعضها ببعض، وتشابكت مصالحها من غير فرق بين أقصى الشرق وأقصى الغرب في الأرض.

" ولقد كان من لوازم هذا التقدم أن ظهرت مفاهيم جديدة في الحياة الإنسانية العالمية تدعو إلى محو التمايز فيما بين أبناء الأسرة البشرية وأجناسها: عرقيا، وقوميا، ودينيا، واقتصاديا.. وذلك وفقا لمبادىء حقوق الإنسان. وقد كان لجنس «المرأة» في هذه الدعوة المكان الأول، وذلك رغبة باللحاق بالرجل المتميز عليها، وبالمساواة معه في الحقوق التي كان الرجال ينكرونها عليها.

٤ \_ ويكفينا في هذا المقام الإشارة إلى إعلان

الشورة الفرنسية في أواخر القرن الشامن عشر لوثيقة حقوق الإنسان تحت اسم «حقوق الرجل»، وإلغائها لنظام الإقطاع الذي كان يملك ويستعبد جميع العاملين في الأرض لحساب مالكيها.

وقد جاء في المادة الأولى من هذه الوثيقة: «يولد الرجل حراً ولا يجوز استعباده». ويعلم الدارسون لتاريخ الثورة الفرنسية أنه قد جرت محاولات لإضافة كلمة «والمرأة»، ليتم بذلك إعلان «حرية الرجل والمرأة على السواء منذ ولادتهما . . . غير أن هذه المحاولة قد رُفضت، وظلت المادة الأولى من إعلان الثورة للحرية قاصرة على قولها: «يولد الرجل حراً ولا يجوز استعباده». . . ونضيف عليه بعد قرن من ذلك موقف العالم الفرنسي الاجتماعي الكبير «غوستاف لـوبون» في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حيث جهر في كتابه «روح الاجتماع» قائلًا: إن المرأة لم تكن قط مساوية للرجل إلا في «عهد الانحطاط»(١)، وكان يردّ بذلك على من يطالب بمساواة المرأة بالرجل

<sup>(</sup>١) ترجم الكتاب إلى العربية الأستاذ عادل زعيتر.

في بدء حركة المطالبة بإعطاء المرأة «حق الانتخاب» أسوة بالرجال، مع العلم بأن القرآن منذ أربعة عشر قرناً كان يعلن ويقول بكل قوة: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»(١).

ه ـ فما هو موقف الإسلام أولاً من دعوة الأمم
 المتحدة اليوم إلى نظام عالمي إنساني جديد؟

وما هو موقف الإسلام من مجمل حقوق الإنسان؟

\_ وما هو موقف الإسلام من المرأة بصورة خاصة في
 هذا المبدان؟



<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ٧١.

## [ ب ] موقف الإسلام من هذا التطلع بصورة عامة ، ومن المرأة بصورة خـاصـة

١ أما فيما يتعلق بدعوة الأمم المتحدة إلى نظام عالمي إنساني جديد، ووفقاً لمبادىء حقوق الإنسان، فإن أبرز ما في دعوة الإسلام منذ ظهورها قبل أربعة عشر قرناً إنما كان:

- \_ في إعلان الإسلام: «لوحدة الأسرة البشرية» بكل صراحة، وفي شجبه بكل قوة لذلك «التمايز» في الحق بالحياة بين الأجناس، والأعراق، والأقوام، والأديان.
- \_ وفي إيجابه الاعتراف «بالكرامة للجميع» من غير تفاضل.
- وفي الدعوة إلى «التعاون» على الخير فيما بينهم أجمعين، لا يمنعهم من ذلك اختلاف أقوامهم وأديانهم.

- وفي التأكيد على «العدالة المطلقة» بين الجميع في حقهم في الحياة الكريمة حماية «للسلام» في الأرض.

وبذلك أرسى الإسلام قواعد «مجتمع الخير المجديد» على أسس إنسانية وعالمية، وأقام فعلا نظاماً للحياة سوّى فيه ما بين أشراف قريش من سادة العرب، وبين سلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، بل وبين أحرار العرب وساداتهم، وبين الأرقاء المعتقين من مختلف الشعوب والأقوام، وغذّاه بالحب المتبادل، وقال في ذلك رسول الله على : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

"Y \_ ويكفينا في جملة ذلك ما قد أوجزه رسول الله على في خطبة حجّة الوداع حيث خطب مودعاً المسلمين، ومؤكداً على أهم خصائص الإسلام. وقد ابتدأ في ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ﴿يا أَيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى \_ أي من أب واحد وأم واحدة \_ وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير (١). وعقب على

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٣.

ذلك بذكر الخصائص الكثيرة من خصائص الإسلام الإنسانية العالمية، وخاصة قوله عليه الصلاة والسلام: «لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى»، وقوله: «الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله»... وشدَّد بصورة خاصة على حسن معاملة المرأة، وأعلن: «إن النساء شقائق الرجال».

" وإنني إذ أكتفي بهذا القدر الوجيز فيما تقدم من الإشارة إلى مجمل نداء الإسلام: بوحدة الأسرة البشرية، ودعوتها إلى التعاون فيما بينها على ما فيه خيرها، فذلك رغبة أولاً بالترحيب الطيّب بدعوة الأمم المتحدة إلى وجوب إقامة نظام جديد عالمي إنساني، وبالترحيب ثانياً بالتقائها في دعوتها الجديدة الإنسانية مع دعوة الإسلام العقائدية، وأملاً بأن يسمح لي هذا الإيجاز بعد ذلك بالتحدث عن «وضع المسرأة في الإسلام»، وهو من أعظم مواضيع حقوق الإنسان.

\* \* \*

# البحث الأول نظرة الإسلام إلى المرأة

- (أ) منطلق نظرة الإسلام إلى المرأة.
- (ب) أبعاد النظرة الإسلامية إلى المرأة ووضع المرأة البائس عالمياً قبل الإسلام.
- (ج) صوت محمد ﷺ في دعوة الإسلام، أول صوت أعطى المرأة حقوق الإنسان.
- (د) التوقف قليلًا عند قوله سبحانه وتعالى: ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض...﴾.

# [ أ ] منطلق نظرة الإسلام إلى المرأة

١ ـ هذا، ولا بد لنا إذا أردنا فَهْمَ أبعاد «وضع المرأة في الإسلام» من أن نلفت النظر أولاً، كما جرت عادتنا في شرح كل مبحث وحقيقة من حقائق الإسلام، إلى منطلق هذه النظرة، وإن نظرة الإسلام إلى «المرأة» بصورة عامة إنما هي «نظرة جزئية» متفرعة من أصل «نظرة كلية» هي: «نظرة الإسلام إلى الله، والكون، والإنسان». وسوف نقتصر طبعاً في كلمتنا الأن على «النظرة إلى المرأة في الإسلام» من خلال منطلقاتها القرآنية الثلاثة، وهي:

- «استخلافُ الله للإنسان على الأرض» بجنسيه من رجال ونساء عمالًا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنِّي جَاعلٌ فَي الأَرض خَلِفةً ﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٣٠.

- \_ و «مطالبة الجنسين على السواء بعمارة الأرض» عملاً بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ · · · هـو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ (١). أي طلب منكم عمارتها.
- و «مطالبتهما أيضاً على السواء بعبادة الله فيها» عملاً
  بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ
  إلاَّ ليعبدون﴾(٢).

٢ ـ وبناء عليه، فإن نظرة الإسلام إلى «الإنسان» فيما له من «حقوق»، وما عليه من «واجبات» في الخلافة على الأرض، وفي وجوب عمارتها، وفي وجوب عبادة الله فيها، إنما هي نظرة واحدة إلى جنسيه من الرجال والنساء، من غير تمايز ولا تفاضل بينهما.

وهكذا، فقد شارك الجنسان فيما عُهد إليهما به من قِبَل الله سبحانه وتعالى ليقوما به من غير استثناء، سواء في الخلافة على الأرض كموظفين فيها، وسواء في المسؤولية فيها عن عِمارتها وعبادة الله فيها، بدءآ

<sup>(</sup>١) سورة هود: الآية ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: الآية ٥٦.

من عمارة الأرض بالتناسل أولًا، والاشتراكِ فيه مشاركة تامة لا امتياز فيه لأحدهما على الأخر، وأخيرا باستحقاق كل منهما الكرامة المتساوية عند الله على الأعمال الصالحة والعبادة الخالصة. ومصداق كل ذلك قوله سبحانه وتعالى في الجنسين من الرجال والنساء: ﴿والمؤمنون والمؤمناتِ بعضَهم أولياءُ بعض : يأمـرونَ بالمعروف، ويَنهون عن المُنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعونَ الله ورسوله، أولَشك سيرحمهم الله، إن الله عزيزحكيم \* وعد الله المؤمنين والمؤمنـات جنات تجـري من تحتهـا الأنهـار خـالـدينَ فيها، ومساكن طيبـة في جنات عــدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم﴾(١). . . وقال أيضاً : ﴿وَمَن يعمل مِنَ الصالحات مِن ذكر أو أنثى وهـو مؤمنٌ، فأوَلَئك يدخَلون الجنةَ، ولا يظلمون نقيراً﴾<sup>(٢)</sup>.



<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الأيتان ٧١، ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٣٤.

#### [ب]

أبعاد النظرة الإسلامية إلى المرأة ووضع المرأة البائس عالمياً قبل الإسلام

 ١ ــ وإن تلك «المنطلقات الشلاثة» التي أشرنا إليها فيما سبق هي التي جعلت نظرة الإسلام إلى المرأة نظرة متساوية مع نظرته إلى الرجل:

- سواءً في معاني «الإنسانية» الكاملة، وما تستلزمه من
  وحدة في الكرامة وفي الحرية.
- وسواء في «الأهلية» وما تستلزمه من حقوق وواجبات.

ولقد حقق الإسلام للمرأة بذلك «إنجازات تاريخية تشريعية جذرية كاملة». غير أنه لا يمكن إدراك أبعاد هذه الإنجازات العظيمة كلها إلا بالإشارة الوجيزة إلى ما كان عليه وضع المرأة قبل الإسلام، وفي جميع عالم الحضارات في تلك الأزمان. ولسنا في حاجة إلا إلى وقفات سريعة:

أولاً \_ على ما كان عليه وضع المرأة في الشرائع القديمة، وخاصة في الهند وفي روما... وبعض آثار هذه الشرائع حتى اليوم.

ثانياً ــ على ما وصل إليه وضع المرأة في بعض الندوات الدينية في القرون الوسطى من شكوك حتى في إنسانيتها، وطبيعة روحها.

ثالثاً \_ على ما كانت عليه أوضاع المرأة في كثير من قبائل جزيرة العرب من تقزز وامتهان حين ظهور دعوة محمد، عليه الصلاة والسلام، إلى الإسلام.

٢ أما فيما يتعلق بوضع المرأة في الشرائع القديمة، فقد أجمله الزعيم الهندي (جواهرلال نهرو) في كتابه واكتشاف الهندي، حيث قال: «أما وضع المرأة القانوني وفقاً لما يقوله (مانو) فقد كان سيئاً من غير ريب، وكن يعتمدن دائماً على الأب، والزوج، أو الإبن»، إذ من المعلوم أن الميراث لديهم كان يذهب كله من موتى الذكور إلى أحيائهم دون الإناث.

وقد عقّب (نهرو) على ذلك، فقال: «وعلى كـل حال فقد كان حال المرأة في الهند القـديمة أفضـل من

حالها في بــلاد اليونــان القديمــة، أو في روما القــديمة، أو في عهد النصرانية الأولى».

٣ ـ ونرى من المفيد أن نضيف إلى ذلك موضحين بكل إيجاز ما قد أشار إليه الزعيم الهندي في شريعة روما القديمة وآثارها حتى اليوم في كثير من الشرائع الحضارية، فقد كان وضع المرأة في تلك الشريعة قائماً:

أولاً \_ على عدم الاعتراف بأية «أهليه حقوقية» للمرأة.

ثانياً \_ على وضعها بسبب «جنس الأنوثة» تحت «الوصاية الدائمة»، لا فرق في المرأة بين صغرها أو بلوغها سن الرشد، فهي دوماً تحت وصاية الأب أو الزوج، ولا تملك أية حرية في تصرفاتها، وهي في الجملة موروثة لا وارثة.

وبالنتيجة فإن المرأة في الشريعة الرومانية كانت «شيئاً» من الأشياء التابعة للرجل، وهي لذلك فاقدة لكل «شخصية» لها، ومحرومة من كل اعتبار «لحرية تصرفاتها»، وهذا ما قد امتدت آثاره حتى اليوم في القرن

العشرين، وفي معظم الدول الحديثة التي لا تزال متأثرة في قوانينها بىالحقوق الـرومانيـة، كما هـو معروف عنـد علماء الحقوق.

٤ - كما لا ننسى أن نشير هنا، تبعاً لقوانين روما وتحت تأثيرها، إلى ما قد وصل إليه حال المرأة في عهد النصرانية الأولى، كما أشار إليه الزعيم الهندي (نهرو)، وذلك تبعاً لظهور الرهبانية وعزوفها عن الزواج تقرباً إلى الله. فقد شككت بعض الندوات الدينية في وإنسانيتها» وطبيعة روحها. ولقد حدثنا التاريخ بأن مؤتمرات عقدت في روما للبحث حول المرأة وحول «روحها»، وهل هي تتمتع بروح كروح الرجل، أو أن روحها كروح الحيوانات مثل الثعابين والكلاب. . . بل اف أحد هذه الاجتماعات في روما قد قرر: «أنه لا روح لها على الإطلاق، وإنها لن تبعث في الحياة الأخرى».

ه \_ وأما فيما يتعلق بما كانت عليه أوضاع المرأة في كثير من «قبائل جزيرة العرب» من تقزز وامتهان حين ظهور دعوة محمد في إلى الإسلام، فكانت شرآ من كل ذلك، فقد كانت المرأة العربية في الجملة قبل الإسلام عارآ يحرص بعض أوليائها الذكور

على التخلص منها بوأدها «حية ساعة ولادتها». وكان لذلك عوامل مختلفة عندهم، أهمها ضعف بنيتها في الشدائد وضآلة كسب الرجل في الحياة حينذاك.

ولقد جهرت دعوة محمد إلى الإسلام بالتنديد بهذا الوضع الأليم، وأعلن القرآن الكريم ذلك في آيات متعددة، وفي ظروف مختلفة فقال مرة: ﴿وإذا بُشُر أحدُهم بالأنثى ظلَّ وجهة مسودًا وهو كَظيم بيتوارى من القوم من سوء ما بُشر به: أيمسِكُه على هونٍ؟ أم يدشه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون (١)، وقال تارة في إعلان مسؤولية الرجل عن وأد الوليدة وهي حية ساعة ولادتها: ﴿وإذا الموءودة سُئلت \* بأي ذنب فتلت (الحرى) وقال مرة أخرى: ﴿ولاتقتلوا أولادكم خشيةً إملاق، نحن نرزقهم وإيًاكم (١).

٦ هذا هو مجمل «وضع المرأة قبل ظهور الإسلام»في بلاد العرب... وكذلك في معظم بلاد

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الأيتان ٥٨، ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير: الآيتان ٨، ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: الآية ٣١.

العالم المتحضرة حينذاك . . . وخاصة دولة الرومان من وضع في منتهى المهانة . . . بل وحرمانها من كل معنى من معانى الإنسانية والكرامة:

- فهي، أولاً: «شيء» تابع للرجل في أحسن أحوالها،
  و «موروثة» لا وارثة.
- وهي، ثانياً: دائماً تحت ولاية الرجل و «وصايته»،
  لا «حرية لها» ولا «إرادة».
- وهي عند بعض الفئات الدينية «مشكوك في أن لها روحاً» مثل روح الرجل، أو أنها «تُبعث» كما يُبعث الرجل في الحياة الأخرى!
- وهي أخيراً عرضة «للوأد» وهي على قيد الحياة بسبب «جنسها» أو «ضيق يد ذويها» مما قد ندد به الإسلام وحرَّمه.

\* \* \*

#### [ ج ]

# صوت محمد على في دعوة الإسلام، أول صوت أعطى للمرأة حقوق الإنسان

١ \_ وهكذا. . . ومن قلب ظلمات تلك

الجاهلية العالمية ضد المرأة وإنسانيتها، وضـد أي حق ولأول مسرة في التاريخ. . . وقبسل منظمات الأمم الحديثة ومواثيقها في حقوق الإنسان. . . ومنذ أربعة عشر قرناً... ووضع مشكلة «وضع المرأة هذا» في مقدمة مشكلات الإنسان التي عالجها الإسلام بمنتهى الجرأة والحزم والإيمان، وأعلن لأول مرة: إن «النساء شقائق الرجال»، وإن «بعضهم من بعض». – وبايع رسول الإسلام النساء على الإسلام والطاعة للرسول كما بايع الرجال \_ أي: إنه أخذ عليهن العهد كما أخذه على الرجال ـ وبايعهن مبايعة مستقلة عن رجالهن لا تبعاً لهم، إعلاناً عن استقلال إرادتهن في ذلك عن إرادة رجالهن، وذلك كله من

أجل التأكيد على كمال استقلال شخصيتهن، وكمال أهليتهن ومسؤوليتهن في البيعة والعهد الذي أعطينه من الولاء لله ولرسوله، وهذا قبل أن يعترف العالم الحديث للمرأة اليوم بحقها في التعبير عن رأيها المستقل عن طريق الاستفتاء والانتخاب.

- وقال القرآن الكريم في كل ذلك: ﴿والمؤمنونُ والمؤمنونُ والمؤمناتُ بعضُهم أولياءُ بعض﴾، وهذا شيء كان ولا يزال في «قمة مستويات الفكر الاجتماعي الحديث»، ولكن القرآن نادى به، وفَرَضه عقيدة من عقائد الإسلام...

٢ \_ ونرى من كل ذلك أن محمداً ﷺ ودعوته الإسلامية من أجل بيان «وضع المرأة في الإسلام» قد ارتقت إلى أعلى قمة في الفكر الاجتماعي الحديث، وقلبت النظرة السابقة إلى المرأة قبل الإسلام رأساً على عقب، إذ إن الإسلام أعلن في ذلك كله بالتعبير الحقوقي اليوم:

أولاً \_ «كامل إنسانيتها وكرامتهـا» إلى جـانب «كامل إنسانية الرجل وكرامته» من غير تمييز بينهما.

ثانياً \_ «كامل أهليتها الحقوقية واستقلالها»،

وذلك على مثل الرجل واستقلاله من غير أي فرق بينهما في جميع الحقوق والتصرفات: في التملك، وفي البيع، وفي الشراء، وفي الزواج، من غير أية وصاية عليها، أو تحديد في تصرفاتها، خلافاً للكثير من أوضاع المرأة التي لا تزال قائمة في بعض قوانين العالم الحديث وتقاليده حتى اليوم.

ثالثاً \_ وأخيراً، أعلن الإسلام في نفس الوقت «كامل مسؤوليتها» إلى جانب «كامل مسؤولية الرجل»، فيما عهد به للإنسان بجنسيه من قبل الله من «شرف الخلافة عنه في الأرض»، وبإيجابه عليهما على السواء «عمارة الأرض، وعبادة الله فيها».

٣ ـ وبذلك انتقل الإسلام بوضع المرأة من الحضيض إلى أعلى عليين، بل قفز بها من العدم إلى الوجود، ومن الشك في إنسانيتها إلى كامل إنسانيتها، ومن منتهى المهانة إلى أعلى الكرامة، ومن فقدان الأهلية إلى كامل الأهلية، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، حتى في أهلية الولاية لكل منهما على الآخر، فقد جاء في القرآن الكريم: ﴿والمؤمنون والمؤمناتُ بعضُهم أولياء بعض﴾، وهذا ما لم يكن معروفاً من قبل

في أمة من الأمم، إذ أن المرأة لم تكن إلا من الأشياء التابعة للرجل وتحت وصايته بحكم «أنوثتها»... و «مأمورة» تصدر إليها الأوامر دائماً، لا «آمرة» قَطُّ، بل عرضة للبيع والشراء، وحتى للأمر بقتلها أو وأدها وهي على قيد الحياة إذا شاءت ذلك إرادة الرجل الممتاز عليها في الوجود، كما كانوا يعتقدون.

٤ - بل ذهب رسول الإسلام في رفع شأن المرأة إلى أبعد من ذلك، فقدًم «الأم»، في الكرامة والبر، على «الأب» حين سأله سائل: «يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي؟ قال: أمَّك. قال: ثم من؟ قال أمُّك. قال: ثم من؟ قال أمُّك. قال: ثم من؟ قال أبوك».

وفي حديث آخر عن رسول الإسلام قال فيه: «إن الله يـوصيكم بـأمهـاتكم، ثم يـوصيكم بـأمهـاتكم، ثم يوصيكم بالأقرب».

وقال أيضاً: «الجنة تحتّ أقدام الأمهاتِ».

وقال أيضاً في النزوجات: «خيسرُكم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

أما فيما يتعلق بالأولاد فقال: «ساووا بين أولادكم في العَطيّة، ولوكنت مفضلًا أحداً لفضَّلْت النساء».

#### [د]

التوقف قليلًا عند قوله سبحانه وتعالى: ﴿والمؤمنونوالمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾

١ ــ وأرى من المفيـد والواجب أن نتـوقف قليلاً عند ذلك النص القرآني العظيم الذي جاء فيه: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. . . »، وأن نتلمُّس أبعاد ذلك الحكم الإسلامي وحده الـذي رفع إلى مقام «الولاية المتبادلة» فيما بين الرجل والمرأة على حدّ سواء، والذي أعلن فيه الإسلام تجريمه الصارخ للمفاهيم السابقة السائدة، وحكم بالقضاء عليها قضاءً لا هوادة فيه، وعالج به المشكلة من جذورها. وبذلك وضع المرأة دفعة واحدة في وضعها الإنساني الكريم الكامل إلى جانب الرجل من غير مساومة ولا مراعاة لسابق بغيض. وإن المرأة اليوم في الإسلام ليست فقط مرفوعة في الإنسانية إلى مقام «تبادل الولاية بين الرجل والمرأة» على حدّ سواء، بل

- هي «شريكة معه» أيضاً اشتراكاً واجباً في حمل مسؤولية الإصلاح في المجتمع، وذلك:
- بوجوب «الأمر» من كل منهما بكل ما فيه خير ومصلحة للإنسان.
- وبوجوب «النهي» من كل منهما عن كل ما فيه شر
  ومفسدة للناس.
- وأخيرا بإعلان الإسلام: أن المرأة «مسؤولة» مع الرجل على حد سواء فيما عُهد به إليهما من عمارة الأرض وعبادة الله فيها.
- ٢ ـ وما علينا إلا أن نستمع إلى النص الكامل
  في ذلك، وما قد جاء فيه من قوله سبحانه وتعالى في
  القرآن الكريم: ﴿والمؤمنون والمؤمنات:
  - \_ بعضهم أولياء بعض،
    - يأمرون بالمعروف،
    - ـ وينهون عن المنكر،
      - ويقيمون الصلاة،
  - ــ ويطيعون الله ورسوله،
  - ــ أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.

فإن الإسلام لم يكتف في هذا النص الخالد على الزمن من إنقاذ المرأة من «التبعية للرجل» كشيء من أشيائه، أو من إنقاذها من «وصايته عليها» وصاية كانت تعطي الرجل حق الموت والحياة عليها تبعاً لهواه، بل رفعها إلى مقام المساواة الكريمة، وذلك بالجزم في قوله: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضه.

٣ ـ ثم ذهب هذا النص بعد ذلك يعزز حكم الإسلام هذا بالاعتراف لها على نحو ما اعترف للرجل من: «حق في الأمر والنهي» تبعاً «لحق الولاية المتبادلة» فيما بينهما، وذلك:

- بحقها في «الأمر بالمعروف» للرجال وللنساء على السواء، وبذلك خرج جنس المرأة لأول مرة في التاريخ من أن تكون المرأة تبعاً لجنسها «مأمورة فقط»، ولتصبح بعد اليوم: «آمرة أيضاً»، وذلك بالأمر بكل ما تعارف عليه الناس أنه خير ومصلحة لا بد لهم منهما لصلاحهم وصلاح مجتمعهم.

وبحقها أيضاً في «النهي عن المنكر» الذي رأى فيه

العلماء والعقلاء وأهل الفكر: أنه شر ومفسدة لا تستقيم معهما الحياة الإنسانية لأحـد.

٤ - ثم ذهب النص القرآني بعد ذلك إلى تعزيز عقيدة «وحدة الجنسين» أمام الله في أهليتهما «لشرف العبادة له من كليهما، واستحقاقهما لرحمته، من غير تمييز، وذلك دحضاً من الإسلام لبعض العقائد والأراء التي ما كانت ترى في جنس المرأة إلا الجنس المَهين، وأنها لذلك لا تستحق تكليفها بشرف العبادة لله، كما أنها لا تستحق الـرحمـة من الله. . وقــال في ذلـك كله حول المؤمنين والمؤمنات: ﴿ ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم ﴿(١). . وعزز ذلك بآيات كثيرة، ومنها: ﴿ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهمو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا ينظلمون نقير أ﴾(٢).

٥ ـ ثم جاء النص النبوي بعد ذلك أيضاً يعزز
 مبدأ «الولاية للمرأة» إلى جانب الرجل في الولاية

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١٢٤.

والمسؤولية، وليجعل من ذلك خاتمة المطاف، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام:

ــ «كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته،

- الإِمام راع ومسؤول عن رعيته،

الرجل راع ِ ومسؤول عن رعيته ،

والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها،

والخادم راع ومسؤول عن رعيته،

ـ وكلكم راع ومسؤول عن رعيّته».

7 - وبهذين النصّين: القرآني والنبوي، قد قضى الإسلام نهائياً على كل تمييز بين جنسي الإنسان في أصل «الولاية»، ووزع المسؤولية بينهم تبعاً للولاية الثابتة للجميع على اختلاف أعمالهم في المجتمع، وعلى أساس أن كلاً منهم مسخّر للآخر تسخير تكامُل في المصلحة الواحدة من غير تمييز، ومهما علا مقام أحدهم، وانخفض مقام الآخر. . . بل إن النصين قد جمعا بينهم جميعاً على صعيد واحد، ولم يقصرا «الحق» في هذه الولاية في «الأمر والنهي والمسؤولية» على فريق دون آخر، كما لم يمنحاها لجنس من الذكورة أو الأنوثة على جنسه فقط. . . وأن الحق في

هذه «الولاية في الأمر والنهي» هو ما يعبر عنه اليوم بحق «حرية الكلمة والنقد للمسؤولين ولغير المسؤولين».

٧ وهكذا فقد حلّق الإسلام عالياً بمنح هذه المولاية وهـذا الحق في الأمر والنهي لكـل فريق على الأخر من الجنسين من غير تمييز بينهما.

بل ارتقى إلى أعظم من ذلك أيضاً: فلم يميز في هذه الولاية في حرية الكلمة والنقد ما بين إمام المسلمين ورئيس دولتهم، وبين خادمهم ومأمورهم، وفي حقهم جميعاً بممارسة هذه «الولاية» من قبل أحدهما على الآخر. وبذلك سوَّى الإسلام في الكرامة والسيادة ما بين الجميع في حق كل منهما في هذه «الولاية الأمرة الناهية والمسؤولة»، وأعظم بها من ولاية.

٨ وأود أن أعرض بعض الوقائع والتطبيقات التاريخية في صدر الإسلام لهذه الولاية: الآمرة الناهية والمسؤولة، والمعترف بها على أنها «حق للحاكم والمحكوم، وللرجل والمرأة على السواء»، أو بلغة اليوم مما هو «حق دستوري» لكل مواطن في «حرية الكلمة الناقدة»، وفي «إرشاد المسؤولين وغير المسؤولين إلى الخير، أو نقدهم على ما بدر منهم مما يجب إنكاره».

وأذكر مثلاً واحداً فقط من وقائع كثيرة مما قد دعا إليه الإسلام وشبَّعه، بل وفرضه باسم فريضة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وقد اخترت هنا من النقد ما قد جرى على لسان امرأة من عرض الشارع لأمير المؤمنين نفسه، ممالم يعرف مثله من قبل في التاريخ.

9 فقد خطب يوماً أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينهى عن «المغالاة» في المهور وهو على حق، حيث دعا إلى أن لا يزيد مهر المرأة مهما كانت على مهر فاطمة بنت محمد رسول الله، وهو عشرة دراهم من الفضة، وإذا بامرأة توقفه في الشارع مع كبار أصحابه وتقول ناقدة: «أنسمع قولك يا عمر، أم قول الله؟»، وتخاطبه هكذا باسمه العادي من غير ألقاب. . . فأجاب عمر فورا، وقال: «بل قول الله . . . »، فقالت: إن الله يقول: ﴿وإن آتيتم إحداهن قنطاراً من الذهب فلا تأخذوا منه شيئاً . . . فأجاب عمر بكل تواضع واحترام للناقدة: «امرأة تصيب، ورجل يخطىء . . . ».

وطبعاً فإن موضوع النص القرآني، وهو بمنزلة المستور الأساسي للشريعة الإسلامية الذي لا تجوز مخالفته، قد تناول الحكم فيما قد تملكته المرأة مما

لا يجوز استرداده بعـد ذلك عمـلًا بنهى أمير المؤمنين، ففي ذلك عندئذ مخالفة دستورية، وقد قيامت عندئـذ بتصحيح هـذه المخالفـة امرأة. . . وأنصت إليهـا أميـر المؤمنين، قاهر فــارس والروم، واعتــرف لها بــأنها على حق، وأنه هو على خطأ!! ولعل هـذه الحادثـة كـانت أولى الحوادث التاريخية في نقد رئيس دولة من قبل امرأة من عامة الناس، ومـع مثل عمر بن الخطاب الذي كان جُبَّاراً في الجاهلية تخشاه الجبابرة في قريش، وهو الذي دخـل على أخته حين أسلمت قبـل إسلامـه، وصفعها بسبب إسلامها وأدماها، وإذا به بعــد إسلامــه، وقهره لدولتي الفرس والرومان، يصبح حَمَلًا أمام امرأة تنقده، وذلك بفضل ما أعطاه الله للمرأة من سلطة الأمر والنهي في الإسلام.

• ١ - وهكذا، فقد حقَّق الإسلام على يد محمد ﷺ من الإصلاحات في «وضع المرأة» قبل أربعة عشر قرناً، ودفعة واحدة، وفي قلب القرون الوسطى، ما لم يستطع أحد أن يحققه دفعة واحدة حتى في القرن العشرين... ولذلك فقد قال بعض المنصفين في بلاد الغرب، وهو الأستاذ (ادوار مونتيه Edouard Montet أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف، وفي مقدمة كتابه لترجمة القرآن: «إن إصلاحات محمد قد حققت تقدمات ذات أبعاد غير متناهية، وذلك لدرجة تجعل محمداً في أعداد أكبر العظماء الخادمين للإنسانية. . . وإن إصلاحاً واحداً قام به محمد على وهو تحريم وأد البنات حين ولادتهن، يكفي لأن يعطي محمداً اسماً غير منسي في التاريخ ...».

11 - وإنني لأتمنى في هذا المقام على «منظمة اليونسكو» الدولية، التي تعمل فيما تعمل مشكورة للدعوة إلى احترام «حقوق المرأة وحقوق الإنسان»، راجياً أن تجد في شخص محمد رسول الإسلام ما يستحق لبادرة منها في تخليد ذكراه على المستوى الدولي والرسمي، وإعلانه الرجل الأول، ومن السابقين الأولين الذين دعوا إلى رفع شأن المرأة ومساواتها مع الرجال في كامل أهليتها وكامل إنسانيتها، وأن تصدر في ذلك طابعاً تذكارياً وأن تدعو إلى إصداره في مختلف الأمم والأوطان، تخليداً لذكراه في عداد أكبر الخادمين للإنسانية والإنسان.

\* \* \*

# المبحّث الثاني

# الإسلام ودور المرأة في المجتمع

- (أ) هذا مبحث من صميم واجبات الإنسان.
  - (ب) مكان الأسرة في الإسلام.

## [ أ ] هـــذا مبحث من صميم واجبات الإنسان

ا \_ إن هـ ذا المبحث هـ ومن صميم مبحث «واجبات الإنسان»، لا من مبحث «حقوق الإنسان»، والحد اقتصرت المواثيق الدولية، حتى اليوم، على الكلام فقط عن «حقوق الإنسان الأساسية والطبيعية»، تاركين مبحث «واجبات الإنسان» إلى أحكام (الالتزامات \_ Obligations) في القوانين المدنية وما يلحق بها، وكأن «الـ واجبات» ليس فيها على مثل «الحقوق» ما هو أساسي وطبيعي . . . وكأن «الواجبات» لا تكون إلا فيما يُلزم به الإنسان نفسه، أو يُلزمه به المجتمع عن طريق القانون . . .

فما هو موقف الإسلام من هذا الاتجاه؟

۲ ــ وإنه ليسرنا بأن نجيب فورا بأن قواعد
 الإسلام ومبادئه تأبى هذا الاتجاه، بل إنها لتعتبر بأنه ليس

هناك «حقوق للإنسان» ذات طابع «أساسي وطبيعي»، إلاّ ويقابلها «واجبات على الإنسان» مثـل الحقوق أيضـاً في طابعها: «الأساسي والطبيعي».

وكما انطلق الإسلام في نظرته إلى المساواة بين الجنسين في «حقوق الإنسان» الأساسية والطبيعية، وذلك في «الكرامة الإنسانية، والأهلية الحقوقية»... فهو انطلق أيضاً بنفس النظرة إلى المساواة بين الجنسين في «الواجبات» فيما قد عُهد به إليهما بالجملة على السواء من: الخلافة على الأرض، وعمارتها، وعبادة الله فيها. وأن على كل منهما واجبه ودورَه الذي لا بد منه لإقامة المجتمع الإنساني الكامل، وأنهما في دوريهما متكاملان لا متنافستان، وملزمان لا متطوّعان.

٣ ـ ولكن النزاع اليوم لا يزال قائماً حتى في الغرب نفسه حول الدور الأساسي للمرأة في المجتمع:

فتارة على أساس علمي تشريحي عند بعض العلماء.

وتارة بدافع الحاجة إلى الزيادة في الطاقة الإنتاجية
 عند بعض رجال الاقتصاد.

وتارة تحت دوافع التَفلُّتِ من القيود الشرعية الواجبة في الممارسة الجنسية مما قد أدى إلى حرية الجنس بصورة عامـة، وإلى الانحلال الأخلاقي، وإلى تفكك روابط الأسرة. وهذا مما لا يمكن قبوله تحت ستار حرية المرأة في الإسلام.

وإننا لا نريد هنا الدخول في هذه المتاهات التي قد تخرجنا عن موضوعنا حول «الإسلام ودور المرأة في المجتمع»، إلا بالقدر الذي أشرنا إليه، ومع التذكير الوجيز ببعض هذه المواقف الحديثة لشخصيات علمية وأدبية معروفة جداً، وخاصة في فرنسا.

على أحدث النقتصر في هذه الفقرة على أحدث ما قد أعلن عنه في التلفزيون، أو سجَّلتُه دُور النشر، وذلك في الأمور التالية:

أولاً \_ كتــاب لسيدة كــاتبة فــرنسية(١) حــول دور المرأة، وعنوانه: «إنني أريد العودة إلى البيت»، مرجَّحةً

<sup>(</sup>۱) اسمها (كريستيان كولـالانـج ــ Christiane Collange)، طبع سنة ۱۹۷۹م في فـرنسـا، دار النشـر (كــراسّيت ۱۹۷۹) في باريس، تحت عنوان:

<sup>«</sup>Je veux rentrer à la maison».

فيه العمل في البيت وعنايتها بأطفالها. وقد أقيمت في ذلك ندوة علمية علنية مع المؤلفة في التلفزيون الفرنسي، واشترك فيها بعض كبار الشخصيات العلمية والتربوية منذ بضع سنين، وقد شاهدت هذه الندوة بنفسي على التلفزيون.

ثانياً حديث السيدة (مونيك بيليتيه) وزيرة الشؤون النسائية في عهد الرئيس السابق (قاليري جيسكار ديستان)، ذلك الحديث الذي أدلَت به في هذه الأيام إلى مجلة «المجلة» العربية، في عددها الصادر في لندن بتاريخ ٧-١٣ تموز ١٩٨٤م، وفي الصفحتين ٦٨ - ٦٩، وذلك رداً على الكاتبة الكبيرة (سيمون دو بوقوار) التي تصرح في كتاباتها: بأنها لا تحب الأعمال المنزلية، وأن المرأة لن تتحرر إلاّ حين تتحرر من الأطفال، وتتمكن من رفض الزواج، وأنه يجب إلغاء العائلة!!!

فقد أجابت الوزيرة السابقة قائلة: «أنا أحترم (سيمون دو بوڤوار) كثيراً لموهبتها ومساهمتها الفعّالة في قضية المرأة، ولكنني لا أوافقها على آرائها المذكورة... إننا حين نستنكف عن وضع الأطفال، فهذا يعني نهاية العالم... وأعتقد أن احتقار الحياة العائلية هو احتقار للمرأة وللرجل. وأقول دائماً إن الممرأة ليست أقل ذكاء ولا مقدرة من الرجل، ولكنني أقول في الوقت ذاته إنها مختلفة عن الرجل».

ثالثاً وبمناسبة كتابات (سيمون دو بوڤوار) الداعية إلى حرية الجنس، لا بدَّ من التذكير أيضاً بكتاب «الزواج» لرئيس الوزراء الفرنسي (ليون بلوم) في عام ١٩٣٦م، وقد دعا في كتابه الذي أصدره قبل رئاسته، وطالب بضرورة إصدار قانون يقر الأمر الواقع ويبيح للمرأة قانوناً ممارسة الجنس مع الرجال قبل الزواج... مما قد أثار عليه ضجة حينذاك.

\* \* \*

#### [ب] مكان الأسرة في الإسلام

١ غير أن موقف الإسلام من دور المرأة في المجتمع هو صريح وبسيط، ولا تعقيد فيه، وهويقوم على الممفاهيم والأحكام الإسلامية الثابتة التالية، وهي:

أولاً \_ إن الإسلام يعتبر المرأة شريكة مع الرجل في الخلافة على الأرض، وأنهما الجناحان اللذان لا تستقيم الخلافة على الأرض إلا بهما على السواء.

ثانياً \_ إن المرأة مسؤولة إلى جانب الرجل عن عمارة الأرض، وذلك بدءاً من التناسل الضروري لعمارة الأرض، والمشتركين فيه أيضاً على السواء، وإنه لا بد لهما من تأليف العائلة المشروعة.

ثالثاً \_ إنهما وإن اشتركا في واجبات الخلافة، فهما مختلفان في التكوين بغية التكامل في أداء الواجبات. ولذلك تميزت المرأة بسبب تكوينها بانفرادها بحمل الجنين، ثم بإرضاعه، ثم بحضانته طوال مدة الطفولة. ولهذا كان مقام الأمومة فوق مقام الأبوة في الإسلام، وكان على الرجل أن يحمل في مقابل ذلك أعباء «القوامة» على الأسرة، أي واجب الكسب والإنفاق، ولكنه مع ذلك لم يدرك مقام الأمومة في الإسلام.

رابعاً \_ إن للمرأة الحق الكامل في العمل المشروع إن أرادته، وذلك على الرغم من أنها قد أعفيت من أعباء الكسب، غير أنها عندثذ لا بد لها من التوفيق ما بين رغبتها في العمل والكسب المشروع غير الملزمة به، وما بين واجب الأمومة ورعاية البيت من أجل الحفاظ على كيان الأسرة الذي هو الكيان الأساسي لكيان المجتمع، وإذا تهدَّم كيان الأسرة، تهدَّم معه كيان المجتمع كله.

خامساً \_ وبالجملة فإن لكل من الرجمل والمرأة دوراً أساسياً في المجتمع لا بعد لكل منهما أن يقوم به، وهما دوران متكاملان، وعلى كل منهما أن يقوم في الأصل بما هو مؤهمل لـ أكثر من الأخر في بعض

الواجبات، وذلك تحقيقاً للتكامل بينهما ، ومن دون حجر على أحدهما فيما يريد من عمل مشروع، ولكن ضمن مقتضيات المصلحة، وعملاً بأوْلَوِيَّتِها بالنسبة لكل منهما في شؤون الحياة المتطورة، وظروفها القاهرة، وعلى أساس في كل الأحوال: أن كلاً من الرجل والمرأة راع ومسؤول عن رعيَّته على السواء.

٢ \_ ولكننا، وقبل أن نختم هذا المبحث الثاني
 حـول «الإسلام ودور المرأة في المجتمع»، لا بـد من
 التأكيد بناء على ما سبق:

أولاً \_ على ما للأسرة من «قلسية» في المجتمع الذي يدعو إليه الإسلام.

ثانياً \_ على أن للإسلام «أخلاقيات أسروية» يحرص عليها أشد الحرص من أجل سلام الأسرة، وضمن قواعد المساواة الكاملة ما بين الجنسين في كامل الإنسانية، وفي كامل الأهلية، وأن بعضهم أولياء بعض.

ثالثاً \_ وأن هذه «الأخلاقيات الإسلامية» لا تنسجم أبداً مع «بعض الأخلاقيات السائدة في

المجتمعات الغربية»، كما أشرنا إليها من قبل، وما قد أدت إليه تلك الأخلاقيات من انحلال أخلاقي وإضعاف لروابط الأسرة، وامتهانٍ لقدسيتها وسلامها، وامتهانٍ للدور الأمومة ومكانها في الأسرة.

رابعاً \_ وأن الإسلام من أجل ذلك يشدد في المحافظة على قدسية روابط الأسرة وأخلاقيتها الإسلامية من أجل سلامة المجتمع كله. ولذلك كان سلام الأسرة الإسلامية أقل تعرُّضاً لما قد تعرُّض له سلام الأسرة الغربية.

خامساً \_ وأن الإسلام يعتبر الحفاظ على كيان الأسرة بأخلاقيتها القرآنية، وعلى أساس من الأنس فيما بين الزوجين والمودة والرحمة، هو الطريق الوحيد إلى إقامة الكيان الصحيح للمجتمع الإنساني الكبير، وأنه إذا تهدَّم كيان الأسرة، تهدَّم معه كيان المجتمع الإنساني كله.

٣ ولهذه الأسباب كلها، فإن الإسلام يرى أن دور المرأة في المجتمع هو أجل كثيراً مما يتصوره المتصورون، وأن عملها الجليل هذا إنما يبدأ من عملها أولاً في تكوين الأسرة الشرعية، ومن شحنها

بالأنس والمودة والرحمة، مما هي أقدر عليه من الرجل...

وأن هـذا الدور الأساسي للمراة في مجتمع الأسرة الصغيرة، هو المنطلق إلى دورها لجانب الـرجل في المجتمع الإنساني الكبير الذي لا حجر عليها فيه ولا تـأثيم، وذلك ضمن مقتضيـات المصلحة وأَوْلُـويَّتِهـا بالنسبة لكل من الجنسين في شؤون الحياة المتطورة وظروفها القاهرة، وعلى أساس قدسية الأسرة واحترامها، وإلَّا فإنا نقـول مـع السيدة (مـونيك بيليتيـه) وزيرة الشؤون النسائية سابقاً في عهد الـرئيس الفرنسي (جيسكار ديستان): «إن احتقار الحياة العائلية هو احتقار للمرأة وللرجل على السواء»، إذ لا يبقى بعد تهديم قدسية الأسرة من دور لكِـلًا الجنسين غيـر دور النهم في الحياة، والتبذل في السلوك، مما لا كرامة فيه عندئذ لإنسان.



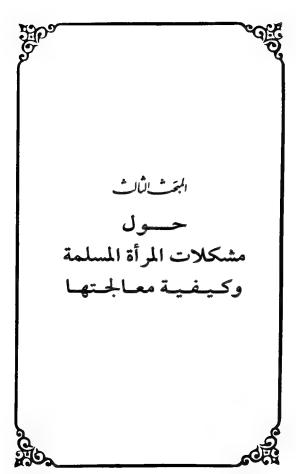

Xelia mili

#### حول مشكلات المرأة المسلمة وكيفية معالجتها

الصيلة في البشر سلطاناً على النفوس، وليس من الله السيئة في البشر سلطاناً على النفوس، وليس من السهل استئصالها. ولقد استعرضنا في مطالع موضوعنا ما قد كانت عليه أوضاع المرأة المؤسفة قبل الإسلام، لدى مختلف الأمم والشعوب والأديان، والتي لم يكن فيها حظ المرأة، في أحسن الأحوال، بأكثر من أن تكون شيئاً من أشياء الرجل: يتصرف بها كيف يشاء بيعا أو شراء... هذا إذا نجت من حقه عليها موتاً وحياة، بل ومن دفنها في التراب ساعة ولادتها وهي حية.

٢ ـ ومن هذه الرواسب ما قد أشرنا إليه في مقدمة موضوعنا حين نجحت الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، وألغت الإقطاع وحرَّرت العاملين

في الأرض من استعباد أصحابها الإقطاعين واستغلالهم، وأعلنت «حقوق الإنسان» تحت اسم «حقوق الرجل»، وقالت: «يولد الرجل حراً ولا يجوز استعباده»... وقلنا حينذاك إنه قد جرت محاولات لإضافة كلمة «والمرأة»، ليتم بذلك إعلان «حرية الرجل والمرأة منذ ولادتهما»... غير أن هذه المحاولات قد رُفصت. وظلّت المادة الأولى من إعلان الشورة للحرية قاصرة على قولها: «يولد الرجل حراً ولا يجوز استعباده»...

ثم بعد مضي عصر على هذا الإعلان يأتي العالم الاجتماعي الفرنسي الكبير (غوستاف لوبون)، وقد ارتقى إلى مكانه العلمي والأدبي في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين، ووقف أمام المطالبين بمساواة المرأة للرجل في حق الانتخاب، وردِّ عليهم في ثنايا كتابه «روح الاجتماع» قائلاً: «إن المسرأة لم تكن قط مساوية للرجل إلاّ في عهد الانحطاط»... وظل الأمر كذلك حتى جاء عهد «عصبة الأمم» بعد الحرب العالمية الأولى، ثم عهد «منظمة الأمم المتحدة» بعد الحرب العالمية الثانية،

ليتمكن العاملون لحقوق المرأة من النجاح في النص، ولأول مرة، على «مساواة المرأة والرجل» في المواثيق الدولية. . . وهكذا تفعل هذه الرواسب المتأصّلة في النفوس وفي كل مكان . . .

" وإذا اشتكى اليوم بعض المسلاحظين والدارسين من مشاهدة أمثال هذه الرواسب، وخاصة مثل وضع بعض الرجال من بناتهم، واستغلالهن في حالة الزواج، وامتلاك مهرهن خالصا لهم في بعض الأطراف الإسلامية، وخاصة في بعض المناطق الريفية، فليس ذلك من المشكلات الإسلامية، وإنما هي أيضا من رواسب مشكلات المرأة في عهود الإنسانية الماضية البغيضة، والمتأصّلة في النفوس في بعض المناطق، والتي حاربها الإسلام ولا يزال يُحاربها بكل عنف.

وبالجملة فإنها مشكلة غريبة عن الإسلام، ولا تظهر إلَّا في بعض الأوساط الريفية الجاهلة، والتي ليس للإسلام سلطان على نفوسها، ولا تمتد إليهم الشريعة الإسلامية بأحكامها. . . أما الأوساط الإسلامية المدنية، والمشربة بروح الإسلام، فإن بناتهم لا يخرجن من بيوت آبائهن للزواج إلا وهنَّ مثقلات بأضعاف مهرهنَّ:

عطاءً أبوياً خالصاً، وذلك تبعاً لأحوال آبائهنَّ وطاقـاتهم سَعَةً وضيقاً.

٤ - وإن معالجة هذه الرواسب وأمثالها في العالم الإسلامي لا تحتاج إلى نصوص شرعية محلية أو دولية، لأن أحكام الإسلام في ذلك معروفة، ولا يقف أمام تطبيقها العلمي إلا الجهل بها، أو ضعف سلطان الثقافة الإسلامية في بعض الأوساط الريفية.

ولذلك، فإن المعالجة الوحيدة والناجعة إنما هي بتعميم الثقافة الإسلامية، وتقوية سلطانها على النفوس، والقضاء على الأمية، وخاصة لدى الإناث في الأرياف...

٥ ــ هـذا ولا بـد هنا من الإشارة إلى الامتياز الذي تتمتع به المرأة المسلمة على المرأة الغربية في وسيلتها للتحر من رواسب الماضي.

- فإن المرأة الغربية في نضالها الحديث من أجل تحررها من رواسب الماضي إنما كانت تصطدم بأعراف وتقاليد ذات صفة دينية غالباً، ولم يكن لديها قبل اليوم نصوص قانونية محلية، أو دولية، لتتخذ

منها وسيلة شرعية للتغلب على العقبات، وللوصــول بها إلى ما تريد.

أمّا المرأة المسلمة، فقد ملكت هذه الوسيلة
 الشرعية باسم الإسلام نفسه منذ أكثر من أربعة عشر
 قرنا، وإن القوانين الإسلامية صريحة في ذلك.

ولم يعد أمام المرأة المسلمة من عقبة غير سيادة الجهل والأمّية في بعض الأوساط، أو ضعف السلطان الديني في أوساط أخرى.

وهكذا، فإن المرأة المسلمة المتعلِّمة، وفي أوساط إسلامية مثقَّفة، لا تعرف هذه المشكلة.

ولذلك فإن الإسلام جعل تعميم العلم عن طريق «الفرض والإيجاب» هو الوسيلة لكل إصلاح اجتماعي، وقال فيه: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة».



a site and and and a

# البَحَث الهِ شبهات على وضع المرأة في الإسلام

مقدمة

- (أ) حول الزَّعم بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراث.
- (ب) حول الزّعم بعدم مساواة المرأة للرجل في
  «حقها» في نصاب الشهادة.
  - (ج) حول القول باستثثار الرجل بالطلاق.
    - (د) حول تعدُّد الزوجات في الإسلام.
  - (هـ) حول موضوع الحجاب في الإسلام.
  - (و) حول العقوبات القاسية في الإسلام.

#### مقدمية

ا - هذا، وتأكيداً لمفاهيم الإسلام السامية حول «إنسانية المرأة وحقوقها المتساوية مع الرجل في الإسلام»، كما أسلفنا بيانه فيما تقدم من المباحث، سوف نتناول فيما يلي، وبكل إيجاز، جميع ما أورده بعض الملاحظين من الشبهات على مساواة المرأة في المحقوق للرجال في شريعة القرآن، أو على بعض أحكام الشريعة القاسية مما يتصل بالمرأة وبحقوق الإنسان.

- ٢ \_ إن هذه الشبهات تنحصر في الأمور التالية:
  - (أ) عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث.
- (ب) عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة.
  - (ج) استئثار الرجل وحده في حق الطلاق.

- ( د ) تعدد الزوجات.
  - (ه) الحجاب.
- (و) العقوبات القـاسية في الإســـلام مما يتصــل بالمرأة، وبحقوق الإنسان.
  - \* \* \*

### [ † ]

## حسول السزعسم بسعسدم مساواة المرأة للرجل في الميراث

ا ـ أما فيما يتعلق بالزعم «بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراث»، فهو زعم يناقض المبدأ الأصلي في «المساواة الثابت في القرآن» فيما بين حقوق النساء والرجال المتبادلة بصورة مطلقة، والذي جاء فيه قول القرآن الكريم: ﴿ولهنَّ مثل الذي عليهنَّ بالمعروف﴾، أي، من الحقوق، ﴿وللرجال عليهنَّ درجة﴾.

وقد حدَّد القرآن نفسه هذه الدرجة، وذلك بنصوص صريحة في «رئاسة الأسرة» وتحمَّل مسؤولية «القوامة» فيها، أي مسؤولية الإنفاق على الأسرة تبعاً لما بُني عليه تكوين الرجل من خصائص تجعله في الأصل أحق بتكليفه بهذه المسؤولية الاجتماعية الثقيلة. وما هذه الرئاسة إلا مثل أية رئاسة تسند في المجتمع إلى من هو أنسب بالقيام بمسؤوليتها، استجابة لموجبات

المصلحة. وليس في ذلك، كما ترون، إلاّ عبء ثقيـل وُضع على عاتق الرجل، وحُرِّرت منه المرأة، دون أن يكون في ذلك أدنى مساس بمساواة المرأة للرجل في الكرامة وفي المحقوق.

وفي ذلك منتهى العدل والابتعاد عن الظلم بين الجنسين من الذكور والإناث. وقد جاء في القرآن الكريم في ذلك قوله: ﴿السرجال قوامون على النساء﴾، أي بالرئاسة والإنفاق، وذلك: ﴿يِما فَضَل الله بعضهم على بعض، ويِما أنفقوا من أموالهم﴾(١).

٢ أما القول بعد ذلك «بعدم مساواة المرأة للرجل» اعتماداً على ما جاء أحياناً، لا دائماً، من الحكم في القرآن بأن: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾(٢)، فهو ليس مطلقاً في جميع الحالات، وإنما يجري في بعض الحالات لأسباب أساسية تتعلق بإقامة العدل نفسه بين الذكور والإناث.

وهكذا، فقد نصَّ القرآن الكريم على «المساواة بين الذكور والإناث» في حالات أخرى:

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١١.

أولاً - فيما بين «الأم والأب» في إرثهما من ولدهما فيما إذا كان لولدهما أولاد ذكور، فلكل منهما السدس بالتساوى.

ثانياً ... فيما بين «الأخت والأخ لأم» في إرثهما من أخيهما إذا لم يكن له أصل من الذكور، ولا فرع وارث، فهما دائماً متساويان في الإرث.

٣ - غير أن هذا المبدأ في المساواة في الإرث
 بين الذكور والإناث قد يعدل عنه ظاهراً، كما أشرنا إليه
 أعلاه: تحقيقاً للعدالة أيضاً، وفي حالات حدَّدها القرآن، وذلك:

أولاً - في حالة وجود أولاد للمتوفَّى، حيث تكون القاعدة عندئذ ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾، ويلحق بها حالات أخرى مشابهة.

ثـانياً ــ في حـالة التـوارث بين الـزوجين، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه مـنـه.

إما في الحالة الأولى، وهي عدم المساواة في الإرث بين أولاد المتوفّى وفي أمثالهم من الحالات المشابهة لها من حالات «التعصيب» المعروفة في علم

المواريث، فهي تلك الحالات من الإرث التي تقع فيها «مسؤولية الإنفاق» في الأصل على من تبقى من أسرة المتوفى ونحو ذلك.

وأن هذه «المسؤولية» تقع على عاتق الذكور دون الإناث، ولذلك يرث الذكر عندئذ على أساس قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين»، لأن الذكور منهم هم وحدهم المسؤولون عند الاقتضاء عن النفقة على الإناث، وليس من العدل \_ كما ترى \_ أن تُعطى الأنثى عندئذ مثل حصّة الذكر الذي يتحمَّل من الإنفاق وحده ما لا تتحمله الأنثى.

ه وعلى هذا الأساس أيضاً من العدالة يجري التوارث بين الزوجين، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه الزوجة منه، وذلك لأن الزوج مسؤول عن الاستمرار في الإنفاق على الأولاد، أما الزوجة فليست كذلك، بل تكون نفقتها نفسها عند الاقتضاء قائمة على مسؤولية الأولاد الذكور فيما ملكوه أو ورثوه من أبيهم.

٦ ويتضح من كل ذلك أنــه ليس صحيحاً
 الـزعم القائـل بعدم مسـاواة المرأة للرجـل في الميراث

مطلقاً، وأنه إذا لم يعمل بمبدا المساواة أحياناً فيما يظهر، فذلك توصَّلاً إلى العدالة والمساواة في حالات المسؤولية في الإنفاق الملقاة على عاتق الذكور فقط دون الإناث، وفقاً للقاعدة الشرعية: «الغُنْمُ بالغُرْم، أو الغُرْمُ بالغُرْم، أي إن الإنسان إنما يُعطَى على حسب مسؤوليته، أو أن مسؤوليته تكون على حسب ما يعطى.



## [ب] حسول الزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في «حقسها» في نصاب الشسهادة

ا \_ أما فيما يتعلق بالزعم في «عدم مساواة المرأة للرجل» في «الحق» في نصاب الشهادة عملاً بما جاء في القرآن الكريم في الشهادة، حين قال: ﴿وَاسَتُشْهَدُوا شَهِيدُينَ مِن رَجَالُكُم، فَإِنْ لَم يكونا رَجَلِينَ فَرَجِلُ وَامْرأتانَ مَمْنُ تَرْضُونَ مِن الشّهَدَاء، أَنْ تَضِلُ إحداهُما فتذكّر إحداهما الأخرى ﴿(١).

فنلفت النظر إلى أنه لا بد أولاً من الإشارة إلى النصوص القطعية حول «مساواة المرأة للرجل بالجملة» في الإسلام، كما نراه فيما يلي:

أولاً \_ في مساواتها في «كامل إنسانيتها» للرجل، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

الكريم: ﴿مَن عَمِلَ صالحاً مِنْ ذَكَر أو أنشى وهو مؤمن، فلنحيِينُه حياة طيّبة، ولنجزينُهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون﴾(١).

كما يقول في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: «النساء شقائق الرجال».

ثانياً – في مساواتها في «كامل أهليتها» في جميع حقوقها وتصرفاتها من غير وصاية عليها، أو تحديد في تصرفاتها، لا فرق في هذه الأهلية بين الذكر والأنثى، حتى في أهلية الولاية لكل منهما على الآخر، عملاً بما جاء في القرآن الكريم: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض: يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر﴾(٢)، وهذا ما لم يكن معروفاً قبل الإسلام في أمة من الأمم، ولا دين من الأديان.

٢ \_ وهكذا، فإن كل حكم في الإسلام فيما يخص المرأة إنما يجب أن يفهم من خلال مساواتها للرجل في «كامل أهليتها»، وذلك

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ٧١.

ضمن مفاهيم فلسفة الإسلام، لا ضمن تشويهات بعض الجاهلين والغرباء عن الإسلام.

٣ أما فيما يتعلق في موضوع «الشهادة» بصورة خاصة، والزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في «حق» نصاب الشهادة، فلا بعد أيضاً من أن نلفت النظر أولاً، في موضوع الشهادة بصورة عامة، إلى الملاحظات التالية:

أولاً \_ إن الشهادة في مفهوم الإسلام بصورة عامة هي (عِبْءٌ) ثقيل يتهرب منه الناس، وليست «حقاً» يتزاحمون عليه لينزع منهم. ولذلك فقد نهى القرآن الكريم عن «التهرب» من تحمَّل الشهادة، وقال في ذلك: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾(١). والخطاب في ذلك عام كما نرى، ويتناول الذكور والإناث على السواء في وجوب تحمل الشهادة.

ثانياً وكذلك حذَّر القرآن بشدة من «كتمان الشهادة»، لما في ذلك من تعرُّض حقوق الناس للضياع، وقال: ﴿ولا تَكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾(٢). . وليس في ذلك أيضاً كما نرى من فرق

سورة البقرة: الأية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٣.

بين الرجل والمرأة في «وجوب أداء الشهادة».

ثالثاً \_ وفوق ذلك فإن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في القضايا المالية بصورة مطلقة بشهادة رجل آخر، إلى جانب الرجل الأول، حتى لا تكون الشهادة الأولى عرضة للاتهام. ولم يعتبر أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها بشهادة رجل آخر ماساً بكرامته ما دام ذلك التعزيز أضمن لحقوق الناس. وزيادة على ذلك فإن شهادة الرجل لم تُقبل قط «وحده» حتى في أتفه القضايا المالية.

رابعاً - غير أن المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادتها «وحدها»، دون الرجل، فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور التافهة، وذلك كما هو معلوم في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نسب وإرث، بينما لم تقبل قط شهادة الرجل «وحده» في أتفه القضايا المالية كما ذكرنا من قبل. وفي هذا ردَّ بليغ على من يتهم الإسلام بتمييز الرجل على المرأة في الشهادة.

٤ ـ وبناء على جميع ما سبق من الملاحظات حول «كامل أهلية المرأة» في تحمُّل الشهادة، بل وفي

«امتيازها» على الرجل في تحمُّل الشهادة «وحدها»، فيما هو أخطر من الأموال التافهة،

وبناء كذلك على اعتبار الشهادة في الإسلام «عِبْنًا» ثقيلًا يتهرب منه الناس،

فقد خفّف الإسلام في القضايا المالية عن المرأة، وجعل شهادة المرأتين فيها تعادل شهادة الرجل الواحد، وذلك حتى ينصرف الناس عن دعوتها للشهادة، وليرجحوا دعوة الرجل، ولكن دون أن يسقطوا عن الرجل تعزيز شهادته أيضاً بشهادة رجل آخر ضماناً لسلامة الشهادة الأولى، على مشل ما تم في شهادة المرأة، ولم يكن في ذلك مساس بكرامة الرجل كما أشرنا إليه من قبل.

٥ - ويتضح من جميع ما تقدم أنه
 لا مكان للزعم القائل بعدم مساواة المرأة للرجل في
 الإسلام في «حق» الشهادة ونصابها، وذلك:

أولاً - لأن «تحمُّل الشهادة» ليس بحق وإنما هو عبء.

شانياً - لأن المرأة تتمتع بكامل «أهلية الشهادة»، بل وتمتاز على الرجل في تحمُّل الشهادة «وحدها» في أخطر أمور الشهادة، وذلك في الشهادة على الولادة وما يتبعها من نسب وإرث كبير، بينما لم تُقبل شهادة الرجل «وحده» في «أتْفَه» القضايا المالية: في الدرهم والدينار.

ثالثاً \_ أما تنصيف شهادة المرأة في القضايا المالية فلم يكن تنصيفاً لحق، وإنما تخفيفاً لعبّ، كما هو الأصل في نظرة الإسلام إلى المرأة في التخفيف عنها من أعباء الحياة كلما أمكن، بل وفي إسقاط هذه الأعباء عنها نهائياً أحياناً، وذلك كالقوامة على الأسرة، أي مسؤولية الإنفاق، فهي على نفقة ذويها في كل الأحوال: بنتا، وزوجةً، وأماً.

\* \* \*

#### [ج] حــول القول باستئثار الرجل بالطلاق

1 وأما فيما يتعلق بالقول «باستثنار الرجل بالطلاق»، وقصر هذا الحق عليه دون المرأة، فلا بد من لفت النظر إلى أن «الزواج» في الإسلام من ناحيته «العقدية» إنما هو «عقد رضائي علني» يقوم على «العطاء المتبادل» بين الزوجين في شخصيهما وفقاً للأحكام الشرعية، ليتمتع كل منهما بشخص الآخر تمتعاً كان محرماً عليهما لولا هذا العقد.

٢ - غير أن المرأة في «عطائها» امتازت على الرجل باستحقاقها المهر حسب شروطها. وأما «عطاء الرجل» فكان هدرا بدون عوض من هذه الناحية. ولذلك كان العقد هنا قائماً فقط على «عطاء المرأة» التي قبضت عليه المهر. وإن فسخ العقد من قبلها في هذه الحالة يعتبر «إقالة للعقد اللازم» مثل «إقالة العقد»

في أي موضوع آخر من «العقود اللازمة»، ومن المعلوم في كافة علوم الحقوق أن مشل هذه الإقالة «للعقود اللازمة» لا تصح . . .

" ومع ذلك، فإن للمرأة أن تشترط لنفسها عند العقد «حق الإقالة» لعقد الزواج، أي أن تشترط لنفسها في صلب العقد، «حق الطلاق» على «شرط» يتفق عليه الزوجان عند العقد، وعندئذ يكون للزوجة «حق الطلاق» عند حدوث ذلك «الشرط»، وذلك كاشتراطها على زوجها «حق الطلاق لها» في حالة إقدام زوجها على تعدد الزوجات بدون رضائها مثلاً، أو غيره من الشروط.



## [ د ] حـــول تعدُّد الزوجات في الإسلام

١ ـ وأما فيما يتعلق «بتعـد الزوجات في الإسلام»، فإن الإسلام لم يكن هو البادىء بفتح باب شرعيته، بل إن تشريعه كان قائماً منذ الديانة اليهودية على الأقل، وهي أصل الديانة المسيحية.

ومن المعلوم لدى الديانتين أنَّ تعدُّد الزوجات كان مشروعاً، وغير محدود بعدد لدى أنبياء العهد القديم، منذ إبراهيم أبي الأنبياء لدى العرب، ولدى الهود، ولدى المسلمين. . . وهو لا يزال قائماً فعلاً بطريق غير مشروعة لدى المانعين اليوم كما هو معلوم، وبشكل يضر ضرراً فاحشاً، مادياً ومعنوياً واجتماعياً، بكل من الزوجين الشرعيين، والزوجات غير الشرعيات، وأولادهنً .

٢ – ولذلك، فإن الإسلام أقدم على معالجة هذه
 الأوضاع ضمن عدد من الإصلاحات:

أما «إصلاحه الأول» فقـد «حـدَّده» أولاً بـأربـع زوجات، وحرَّم ما فوق ذلـك. وقد أغلق الإســـلام بهذا التحديد ذلك الباب المفتوح سابقاً من غير تحديد.

وأمًّا «إصلاحه الثاني» فقد اشترط فيه على الزوج «العدالة» بين الـزوجات في الحقـوق الزوجية، وجعل للزوجة في ذلك حق مراجعة القضاء عند عـدم العدل طلباً للعدالة، أو فسخاً للزواج.

٣ هذا، وإن تعدد الزوجات بالنسبة «للزوجة الجديدة» هو تعدد برضائها لتكون زوجة شرعية تتمتع هي وأولادها بحقوق الزوجية المشروعة، عوضاً من أن تكون خليلة غير محترمة في الحياة الاجتماعية وأن تُلجق عارها بأولادها.

وهي وحدها صاحبة الحق في هذا الاختيار: إنقاذاً لنفسها من المعارة، ولأولادها من الضياع، ولزوجها من الخيانة. . . وإن حرمانها من هذا الحق الشخصي الشرعي لتبقى خليلة طوال حياتها! هو عدوان صارخ على حقها الطبيعي في الزوجية الشرعية.

٤ غير أن التعدُّد بالنسبة للزوجة الأولى، فالغالب فيه أن لا يكون برضائها، ولذلك كان لها الحق عند عقد الزواج أن تشترط لنفسها «حق الطلاق» في حالة إقدام زوجها على التعدد بدون موافقتها على الأسباب الداعية، وهذا هو «الإصلاح الثالث» في موضوع تعدُّد الزوجات في الإسلام.

 ه \_ وهكذا فإن الإسلام في مجموعة إصلاحاته لشريعة تعدَّد الزوجات من «تحديد» له أولاً... ومن اشتراط «للعدالة» فيه بين الزوجات ثانياً...

وأخيراً بمنحه للزوجة «حق اشتراط الطلاق» في حالة التعدُّد، أو أي شرط آخر، يكون الإسلام قد راعى في ذلك كل مصالح المجتمع: من زوج، وزوجات، وأولاد، ليعيشوا جميعاً في حدود الشرعية وحقوقها السداعية لاحترامهم، عوضاً عن العيش في آفاق الإباحية، وهدر الكرامات، والعدوان على الحرمات، وضياع الأولاد.

٦ بقي علينا أن نقول: لـو أنَّ سائـلاً سأل في
 موضوع تحديد الزوجات بأربع، لماذا تجـاوز الرسـول

نفسه هذا العدد إلى تسع، دون حق بقية المسلمين بمثل ذلك؟

ولـلإِجابـة على ذلك لا بـد من مـلاحـظة الأمـور التالية:

أولاً - إن الرسول، عليه الصلاة والسلام، ظلَّ طوال ثلاثة عشرة سنة من عهد الدعوة الإسلامية في مكة مقتصراً على زوجة واحدة تكبره خمس عشرة سنة منذ مطالع شبابه، وقد تـزوجها أيضاً قبل الـدعوة بخمس عشرة سنة، ولم يتزوج عليها مدة حياتها.

ثانياً \_ إن ارتفاع عدد زوجات الرسول إلى تسع إنما كان في عهد الكهولة، وفي العهد المدني الذي أخذت فيه الدعوة تقوى وتنتشر، وقبل صدور التشريع الإلهي بتحديد الزوجات بأربع، وما تبعه من إصلاحات في موضوع التعدد على نحو ما سبق.

ثالثاً \_ إن الأسباب الغالبة لاختيار زوجاته في عهد انتشار الدعوة الإسلامية في المدينة إنما كانت لأمور تتعلق بالدعوة نفسها، وذلك لتآلف قبائل الزوجات وذويهن من سادات العرب، أو للبر بتلك الزوجات بعد أن فقدن أزواجهن على طريق الدعوة.

رابعـاً ــ إن النسـاء الـلاتي اختـرن الــزواج من رسول الله قد حُرِّم عليهنَّ الزواج بعده.

٧ ولذلك كله، ما كان للرسول أن يُطلَق ما زاد على الأربع حتى لا يجمع عليهن الطلاق وحرمان الزواج، فضلاً عن أن زواجه إنما كان لضرورة الدعوة، وخاصة بعد أن أخذت الدعوة في الانتشار، وكانت الحاجة أيضاً ماسة إليهن في مجتمعهن النسائي ولنشر أحكام الشريعة بينهن.

٨ ولكن التحديد أصاب الرسول نفسه في شكل آخر بنص القرآن الكريم، وذلك أنه قد حَرَّم عليه النساء مطلقاً فيما عدا من عنده، ولو توفيت إحداهن. كما حَرَّم عليه أن يتبدل بهن زوجات أخر ولو أعجبه حسنهن. وهذا مما قد حُرِم منه شخص الرسول دون بقية المسلمين. وذلك كما جاء قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿لا يحلَّ لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن ﴾ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٥٢.

## [ ه- ] حـــول موضوع الحجاب في الإسلام

 اح وأما فيما يتعلق بموضوع «الحجاب» فإنه يتعلق في الأساس بموضوع آخر في هذا الشأن، هو:

أولاً - «تحريم العُـرْي» على كـلّ من الـرجـال والنساء.

ثانياً - وفرض الحشمة والحياء في الظهور بين الناس على كل من الجنسين، حماية للأخلاق العامة من الانهيار.

وإن هذين الأمرين هما مما قد أجمعت عليهما الإنسانية المتحضرة في مختلف أدوار حياتها، في عصورها الماضية والحاضرة، والقائمة جميعها على القيم الاجتماعية في لباسها وحشمتها وحيائها، مما قد ميّزها عن الحيوان في جميع مظاهر حياته. . . ولذلك

كانت أولى مظاهر نقل الإنسان العاري غير المتحضر، للدخول في أول مرحلة من مراحل الإنسانية المتحضرة، هي الابتداء بستر عورته بما يستطيع من أدوات اللباس، تمييزاً لنفسه الإنسانية عن الحياة الحيوانية الوحشية.

٢ ـ وانطلاقاً من هذا المبدإ العام المتفق عليه في جميع أدوار الإنسانية الحضارية، تفنّن الإنسان المتحضر في صنع لباسه بما يتفق مع حاجته، وإمكانيته، وطبيعة إقليمه. واعتبر ذلك أول زينة له في حياته الاجتماعية، وفي مقدمة التدابير الواجبة في مفاهيمه الأخلاقية.

٣ \_ وقد أقر الإسلام هذه المفاهيم الحضارية، وبذلك نزل القرآن الكريم وقال: ﴿يا بني آدم، قد أنزلنا عَليكم لباساً يُوارِي سوءَاتِكم، وريشاً، ولباسُ التقوى ذلك خير﴾ وهو ما قد لخصه رسول الإسلام والأخلاق بقوله: «إنما بُعِثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وكان صَنِيعُ الإِسلام في ذلك كعادته في كل ما يأمر به وينهى عنه أن يضع حدوداً دنيا، وأن يترك ما فوق ذلك لظروف الإنسان وإمكانياته، وقـد أمـر الإسـلام بالتجمُّـل في اللباس من غيـر إسـراف، وعلى أساس ٍ من الحشمة والحياء.

٤ - وقد حدَّد الإسلام في ذلك «للرجل» حدوداً دنيا في لباسه «لصلواته» وعبادته لله، وأوجب عليه ستر ما بين السرة إلى الركبتين، وأَمر بأخذ «الزينة» من اللباس فيما فوق ذلك كلما استطاع إليه سبيلاً، ووفقاً لأداب المجتمع وأخلاقة في الحشمة والحياء.

وكذلك حدَّد «للمرأة» حدوداً دنيا في لباسها «لصلواتها» وعبادتها للله، وزاد في ذلك على الحدود الدنيا المعينة للرجل في صلواته وعبادته، منطلقاً أيضاً من آداب الحشمة والحياء مع الله، وأمرها بستر جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين والقدمين، لما في عدا ذلك من مفاتن لا يليق إظهارها في مقام العبادة، وألزم المرأة بهذه الحدود أيضاً في المجتمعات مع الناس على مثل ما ألزمها به حالة الوقوف أمام الله للعبادة.

٥ \_ وإن هذه الحدود لستر الجسم كما ترون،

إنما وُضعت في الأصل للرجل والمرأة: كحدود للآداب مع الله أولًا، ثم تَبَعاً لذلك مع المجتمع ثانياً.

ومنع الإسلام منعا باتا بعض عادات العُرْي في العبادات التي كانت معروفة لدى بعض العرب، ولدى بعض العقائد القديمة لدى الإنسان، وتمسَّك الإسلام بذلك تمسَّكا شديداً. بل جعل الله هذه الحدود لستر الجسم في اللباس لكل من الرجال والنساء فريضة لا بد منها في إقامة العبادات، حتى ولو كانت النساء وحدهن فيها دون الرجال، بل حتى ولو كانت المرأة وحدها وفي بيتها...

وكذلك أوجب الوقوف عند حدودها أيضاً خارج أماكن العبادات، وخارج بيوت السكن، وأقام على هذه الحدود في ستر الجسم آداب المجتمع الإسلامي، وأخلاقيته الأولى في الحشمة والحياء: في المحافل والمجتمعات، وفي داخل المساكن الخاصة، ومن غير زيادة عليها في بادىء الأمر.

٦ ويمكن أن يقال في هذه الحدود من ستر
 جسم المرأة: إن الإسلام قد اختار لها منذ أربعة عشر
 قرنآ واللباس السابغ، أو ما يسمى اليوم بـ «الماكسي»،

وهو من آخر اختراعات الأزياء الحديثة للمرأة، وفي زي «عريض» وهو ما عرف عنه منذ أكثر من عشرين سنة به «الثوب الكيس»، مع إضافة وضع «الجلباب» بدءآ من الرأس، وهو ما يُلبس عادة عند الخروج من البيوت فوق الألبسة العادية داخل البيوت، ويُلقى على جسم المرأة وألبستها.

ويتضح من ذلك نبل النظرة الإسلامية إلى لباس المرأة في حدودها المبينة أعلاه، على أساس أنها تعبير عن الحشمة والحياء الواجبين على الدوام في حياة المجتمعات، لا على أساس أنها «أزياء» \_موضة عارضة \_ تتغير مع إرادة مخترعي الأزياء...

وإن هذا الحد من اللباس قد «فُرض في الأصل» ليكون مقدمة في «الآداب مع الله في العبادات»، ولسم يزل حكماً قائماً حتى اليوم في الإسلام ومعظم الأديان.

٧ ـ غير أن أحداثا حدثت، وقام بها بعض الشاذين على الأخلاق والآداب من غير المسلمين، ومن المعادين لهم في بدء الإسلام، وأخذ هؤلاء الشاذون يتعرضون بالأذى للسيدات المسلمات عن طريق

التحرش طلباً للعهر، وذلك على مثل ما كانوا معتادين عليه من التحرش بالإماء في جنويرة العرب قبل الإسلام.

وإذا زُجير هؤلاء الشاذون بعنف اعتمذروا بأنهم «ظنوهن من الإماء». . وكادت تقوم فتن دموية بسبب هذه التحرشات بالمسلمات من قِبَل غير المسلمين. فصدرت عندئذ الأوامر القرآنية بلزوم التمايز في وضع الجلباب بشكل يغاير المعتاد للتمييز بين المسلمات وغيـرهنّ، وقال القـرآن في ذلك: ﴿يِـا أَيْهِـا النَّبِـي قُـلُ لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ﴾، أي إن القرآن أمر «بالمغايرة» في «وضع» الجلباب المعتاد لدى النساء قبل الإسلام في حالة الخروج من البيوت، ولم يكن في وضع الجلباب حتى ذلك اليوم أي تمييز في اللباس بين النساء الحرائر، وبين الإماء من النساء . . .

وأَمَر القرآن في ذلك جميع المسلمات «بإدناء الجلباب» على الوجوه والصدور بصورة غير معتادة، ليكون ذلك الإدناء الخاص بالمسلمات تعريفاً للغير بأنهن مسلمات حرائر فلا يؤذين بالتحرش، وكان ذلك تدبيراً وقائياً لدفع الأذى، ولدفع الفتن.

٨ ـ وبعد، فهذه هي قصة الحجاب في الإسلام، وهي في الأصل قائمة، على ما أسلفناه فقط من «حدود لستر جسم المرأة كحد لا يد منه للحشمة والحياء مع الله، ثم مع الناس». ويقوم ذلك على ستر الجسم ومفاتن المرأة، عدا وجهها وكفيها وقدميها، ما لم يكن هناك فئة شاذة تتعرض لهنَّ بالإيذاء، مما يكون رد الفعل مع أيّ واحدٍ منا اليوم فيما لو تعرضت نساؤه لذلك، فيقدم \_ من غير تردد \_ عندئذ على الامتناع من ارتياد هذه المواطن على السواء للرجال والنساء، وعلى اتخاذ سائر ما يراه من التدابير الواقية. . . بل وعلى حجب نفسه ونسائه حجباً كاملاً عن أعين هؤلاء المؤذين، والابتعاد عن نظراتهم الخائنة، وهذا ما قد فعله الإسلام من غير تردد للردّ على تحرُّش هؤلاء، صوناً لكرامة النساء ولكرامة الرجال.

\* \* \*

# [ و ] حــول العقوبات القاسية في الإسلام

ا ـ وأما فيما يتعلق «بالعقوبات القاسية في الإسلام مما يتصل خاصة بالمرأة وبحقوق الإنسان»، وأعني بها بصورة خاصة: «جريمتين: السرقة والزنا»، وما قد يستتبعهما نادراً جداً من الحكم بقطع اليد وبجلد النزاني والنزانية من الجنسين على السواء، أو برجمهما حتى الموت في حالة مشددة عند الاقتضاء، فإنني متفق مع جميع المعنيين بحقوق الإنسان على أنهما عقوبتان قاسيتان.

غير أنه فيما يتعلق بجرائم «السرقة والعدوان على الأمن العام»، فإن معظم هذه الجرائم في الغرب المتحضر إنما هي جرائم مسلَّحة. ولذلك كان الغالب في جرائم السرقة أن لا تتم إلا بعد قتل المسروق منه المعتدى عليه البرىء... وأرجو من السادة الباحثين

المشفقين على يد السارق قليلًا من الإنصاف عندئذ: فإن إراقة دم البريء للتمكن من السرقة هي والله أقسى على النفس من قطع يد السارق المجرم الذي اعتدى على الأمن العام، وعلى سلامة الإنسان في ماله وفي دمه. . . وليسمحوا لنا حينئذ أن نسألهم:

«لِمَ هـذه الشفقـة على يـد الســارق دون الشفقـة على رقبة المسروق منه البرىء»؟

٢ - هذا، وليعلم الباحثون الإنسانيون أن قساوة حكم السرقة في الإسلام هي التي قد صانت غالباً يد السارق من القطع، كما صانت روح المسروق منه، وحفظت السلام للجميع.

وهكذا، فإن هذه العقوبة القاسية في البلاد التي تتبنَّى الحكم بها عند وقوعها، قلد غدت عقوبة نظرية أكثر منها عقوبة جسدية، وذلك كما أثبتته الوقائع الإحصائية في المملكة العربية السعودية على أيدي رجال الإحصاء من الباحثين الأجانب الذين جاءوا ليتحققوا من ذلك على ضوء الوقائع والإحصاءات. . .

كما ثبت لدى هؤلاء الباحثين: أن هذه البلاد

عندما كانت تحكم في هذه الجرائم بموجب قانون العقوبات الفرنسي في عهد الدولة العثمانية، ما كان يستطيع الحجاج السير في أمان على أموالهم وأرواحهم ما بين المدينتين المقدستين: المدينة المنورة، ومكة المكرمة، إلا في ظل حراسة قوية من الجيش... ولكن عندما انتقل الحكم في هذه البلاد إلى الدولة السعودية، وأعلنت فيها شريعة القرآن، اختفت هذه الجريمة فوراً، وأصبح المسافر الأجنبي يخترق الصحراء السعودية من الشرق إلى الغرب دون أن يرى يداً واحدةً يخشى على ماله أو نفسه، ودون أن يرى يداً واحدةً مقطوعةً...

وهذا ما يدعم وجهة النظر الإسلامية في أن قساوة العقوبة إنما يُراد بها معالجة نفسية مريد الجريمة، فيمتنع عن الجريمة، فتسلم بذلك يده، كما تسلم به أموال الناس، فضلًا عن أرواحهم.

٣ ـ وكذلك كان الأمر في عقوبة الزنا بالجلد أو بالرجم، وإننا لنعترف بقساوة عقوبة الرجم أيضاً. غير أن القضاء الإسلامي لا يتعطش لإيقاع هذه العقوبة القاسية وأمثالها من الحدود، وذلك عملاً بأوامر الشريعة

نفسها التي أمرت القاضي بأن يدرأ هذه العقوبات ما استطاع. ولذلك فإن هذه الجريمة لم تثبت في القضاء الإسلامي عن طريق الشهادة ولو مرة واحدة خلال أربعة عشر قرنا، وذلك لصعوبة شروطها الشرعية . . ولم يُحْكُمْ في جريمة الزنا إلا عن طريق اعتراف المعترف، وهذا نادر جدا، لأن القضاء عندئذ يحرص بشتى الوسائل الشرعية على التخلص أيضاً من اعتراف المعترف مع نصحه بالتوبة إلى الله، والستر على الأعراض، ولذلك \_ كما قلنا من قبل \_ رغبة في درء العقوبة ما استطاع إليه سبيلاً، عملاً بأوامر الشريعة نفسها . . .

٤ ـ وهذا ما يؤكد مرة ثانية: أن الغاية من قساوة العقوبة في الإسلام في هذه الجريمة أيضاً إنما هو معالجة مريد الجريمة معالجة نفسية حتى لا يقع فيها. . . وهكذا فقد أصبحت عقوبة الرجم باقية في قسوة حكماً ، ولكنها مفقودة تماماً في وقائعها عن طريق الشهادة لتشدد الإسلام فيها ، كما أنها نادرة عن طريق الاعتراف . . .

ه \_ ويتضح من كل ذلك أن الإسلام قد صان

بقساوة العقوبة الأسرة من الانهيار والأنساب من الاختلاط... وإننا، وإن كنا نعتقد أن البشر بشر في كل مكان، غير أن فقدان هذه العقوبة الدينية القاسية من القوانين البشرية، قد جعل الزوجين في تلك البلاد أبعد عن الخوف من الله، وأقسرب إلى الوقوع في الجريمة، وذلك مما أدًى في النتيجة بصورة عامة إلى انحلال روابط الأسرة في غير بلاد الإسلام، وإلى فقدان السعادة الزوجية التي يتمتع بها الزوجان المسلمان المخلصان لبعضهما، ولدينهما، ولربهما.

\* \* \*

# الخاتميت

وبعد، فهذا هنو مجميل وضع المسرأة في الإسلام، ومساواتها للرجل في جميع حقوق الإنسان. وقد تناولناها كاملة، واستعرضنا معها بأمانة جميع الشبهات والشكوك في هذه الحقوق، وشرحنا فيها وجهة النظرالإسلامية، وأساس منطلقاتها المنطقية والإنسانية، ليعلم الباحثون الاجتماعيون أن الإسلام مشترك معهم في الأساس، وفي أعماق المنطق، ولا يضره أن يختلف معهم أحياناً في اتخاذ بعض التدابير التي لم يألفوها في المعالجة. . .

فللإسلام نظرته وفلسفته التي لا يجوز أن نشك في منطلقها، وفي عدالتها، وفي إنسانيتها في الحياة الاجتماعية، وفي فائدتها العملية. . . ويكفي في ذلك كله أن نادى الإسلام بأعلى صوته: «إن النساء شقائق

الرجال»، وإن «الذكر والأنثى بعضهم من بعض»، وأن نكرر في هذا الختام، وفي هذا المقام، كلمة الأستاذ (ادوار مونتيه) أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف، في مقدمته لترجمة معاني القرآن الكريم، حيث قال: «إن إصلاحات محمد قد حققت تقدمات ذات أبعاد غير متناهية، وذلك لدرجة يجعل محمداً في عداد أكبر العظماء الخادمين للإنسانية. . . وإن إصلاحاً واحداً قام به محمد، وهو تحريم وأد البنات حين ولادتهنّ، يكفي لأن يُعْطي محمداً إسماً غير منسيّ في التاريخ».

\* \* \*

| فحة | لموضوع الصفحة                                                                           |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ٥   | مقدمة                                                                                   |  |  |  |  |
| ٧   | (أ) تطلع المجتمع الحديث إلى مجتمع إنساني واحد<br>غير متمايز في أعراقه، وأجناسه، وأديانه |  |  |  |  |
| 11  | (ب) موقف الإسلام من هذا التطلع بصورة<br>عامة، ومن الموأة بصورة خاصة                     |  |  |  |  |
| 10  | المبحث الأول: نظرة الإسلام إلى المرأة                                                   |  |  |  |  |
| ۱۷  | ( أ ) منطلق نظرة الإسلام إلى المرأة                                                     |  |  |  |  |
| ۲.  | (ب) أبعاد النظرة الإسلامية إلى المرأة                                                   |  |  |  |  |
|     | (ج) صوت محمد ﷺ في دعوة الإسلام                                                          |  |  |  |  |
| 77  | أول صوت أعطى للمرأة حقوق الإنسان                                                        |  |  |  |  |
| ۳.  | (د) التوقف قليلًا عند قوله تعالى:<br>﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾             |  |  |  |  |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| 44     | المبحث الثاني: الإسلام ودور المرأة في المجتمع  |
| 13     | ( أ ) هذا مبحث من صميم واجبات الإنسان          |
| 13     | (ب) مكان الأسرة في الإسلام                     |
|        | المبحث الشالث: حول مشكسلات المرأة المسلمة      |
| 01     | وكيفيــة معالجتها                              |
| 09     | المبحث الرابع: شبهات على وضع المرأة في الإسلام |
| 11     | مقدمة                                          |
|        | ( أ ) حول الزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في    |
| 75     | الميراث                                        |
|        | (ب) حول الزعم بعدم مساواة المرأة للرجل         |
| ۸۲     | في حقها في نصاب الشهادة                        |
| ٧٤     | (ج) حول القول باستثثار الرجل بالطلاق           |
| ۲۷     | (د) حول تعدد الزوجات في الإسلام                |
| ۸١     | (ه) حول موضوع الحجاب في الإسلام                |

\* \* \*

(و) حول العقوبات القاسية في الإسلام

الخاتمة

الفهرس

۸۸

94

90



# هنذا الكتاب

أعداء الاسلام، وجهلة المسلمين، والنساء منهم بشكل خاص، يظنون أن الإسلام انخفض بالمستوى الإنساني للمرأة عن الرجل، وحرمها حقوقاً تعطيها إياها المدنية الحديثة.

وفي هذا الكتاب يبين المؤلف بالأدلة الشرعية أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في «حقوق الانسان » عندما كان الناس يعتبرونها شيئاً من الأشياء ، وشرح نظرة الإسلام وفلسفته ، التي كما يقول : لا يجوز أن نشك في منطلقها ، وفي عدالتها ، وفي إنسانيتها في الحياة الاجتماعية وفي فائدتها العملية . ويكفي في ذلك مناداته : «إن النساء شقائق الرجال ».

والمؤلف غني عن التعريف ، فهو مفكر إسلامي مشهور في العالمين ، الإسلامي والغربي ؛ حقوقي لا يقل اطلاعه على الثقافة الغربية عن تَعمُقهِ في الدراسات الإسلامية ؛ مارس التدريس الجامعي ، والخدمة الاجتماعية ، والعمل السياسي ؛ فتولى رئاسة الوزارة في سوريا عدة مرات . . ومن هنا استطاع أن يكشف عن حقائق ربما غابت عن كثير من الدارسين .

